وَإِذَا لَقُواْ ۚ الذِبنَ ءَامَـنُواْ فَالْوُّاءَ امَنَّا ۗ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ مُوٓ إِلَىٰ بَعْضِ فَ الْوَا أَنْحُدِ ثُونَهُ مِا فَتَحَ أَللَّهُ عَلَيْكُمُ لِبُحُا جُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعَـ قِلُونَ ٣ أُوَ لَا يَعْلَوُنَ أَنَّ أَنَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِتُّرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُۥۗ أُمِّيُّونَ لَا يَعْـَامَـُونَ أَلْهِـكِـنَبْ إِلَّا أَمَالِفَتَ ۖ وَإِنَّ هُـمُ وَ إِلَّا يَظُنُتُونَ ۞ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُتُبُونَ أَلۡكِكَنِّبَ بِأَيَّدِيهِ مُ تُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ إِللَّهِ لِليَشْ تَرُواْ بِهِ عَ ضَمَنَّا قَلِيلًا ۚ فَوَيْلٌ لِمَّا مِمَّا كَتَبَتَ آيَدِ بِهِيِّ وَوَيْلُ لَمُّهُ مِمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا أَلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُـدُ وَدَ ۗ قُلَ ٱنَّخَذَتُّ مُ عِندَ أَنَّهِ عَهَدًا فَلَنَّ يُخُلِفَ أَنَّهُ عَهَدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى أَنْتُومَا لَا تَعَلَّمُونَ ۞ بَلِيٰ مَن كَسَبَ سَــيِّنَـةً وَأَحَاطَتُ بِهِ ۦ خَطِيَّنَاتُهُۥ فَأَوُلَإِكَ أَصْعَابُ البَّارِ هُمْ فِنهَا خَلِدُ وَنَّ ۞ وَالذِبنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أُوْلَيِّكَ أَصْعَبُ أَنْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَإِذَ آخَذُنَا مِيثَانَ كَنِحَ إِسْرَآءِ بِلَ لَا تَعَـٰبُدُ وِنَ إِلَّا أَلَّهَ ۖ وَبِا لُوَ ٰ لِلَّا أَلَّهُ ۗ وَ إِحْسَلْنَا وَذِكَ اللَّهُ رَبِّي وَالنِّيتَاجِي وَالْمُسَاكِكِينَّ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسُنًا وَأَقِبِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا نُوا الزَّكُوةَ ` ثُمَّ تَوَلَّيُتُ مُ وَ إِلَّا قَلِي لَا مِّنكُمْ وَأَنتُ مُّعَرِضُونَ ۗ ۞ وَإِذَ آخَذُ نَا مِينَاعَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمُ مِن دِ پِارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنْثُمُ نَشْهَدُونًا ٥ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُ لَآءٍ نَقتُتُلُونَ أَنفُسَكُمُ ۗ وَتَخُدُرِجُونَ فَرِيقَا مِنكُم مِن دِيلرِهِمُ تَظُلُّهَ وَنَ عَلَبُهِم فِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ٥

## الثمن الثاني من الحزب الثاني

وَإِنَّ يَانُّوكُمُ وَ أُسَلِّمِىٰ تُفَكُّدُوهُمُ ۖ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ وَ إِخْرَاجُهُ مُوَّةٌ أَفَتُومِنُونَ بِبَعُضِ اللِّكِتَبِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَنُ يَّفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُرُوءَ إِلَّاخِزَيُ فِي الْحُيَوْةِ الدُّنْيِا وَيَوُمَ ٱلْقِيَا مَا الْقِيَامَةِ يُكَرِّدُونَ إِلَىٰٓ أَشَادِ الْعَذَابِ وَمَا أَنَّهُ بِغَـٰ لِفِلِ عَـٰمَّا يَعُمَلُونَ ۞ أَوْلَلِمِّكَ أَلَدِ بِنَ اَشْكُ تَرَوُا الْحَيَوْةَ أَلدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّتُ عَنْهُمُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدَ ـ اتَيْنَا مُوسَى أَلْكِتَبُ وَقَفَّيْنَا مِن بَعَـُدِهِ مِإِ لرُّسُلِّ وَءَاتَيُنَا عِيسَى اَبُنَ مَهُيَمَ أَلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوجِ إِلْقُنُدُسِ أَفَّكُلُّمَا جَاءَكُرُ رَسُولٌ إِمَا لَانْهَوِيَ أَنفُسُكُمُ السُتَكُبَرُنُمُ "فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمٌ وَفَرِيقًا تَقَتُ تُلُونَ ١٠٠ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ مَا يُومِنُونَ مَل لَعَنَهُمُ أَللَهُ بِكُفُرِهِمَ فَقَلِيلًا مَّا يُومِنُونَ ٣٠٠ وَلَمَا جَآءَ هُمُ كِنَبُ مِنْ عِندِ أِللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ وَكَا نُواْ مِن فَبَـٰلُ بَسَـُـٰتَفُتِحُونَ عَلَى أَلَذِبنَ كَفَـٰرُواْ فَلَتَاجَآءَهُــم مَّاعَرَهٰوُا كَفَرُوا بِهِ ٥ فَلَعَنَةُ اللَّهِ عَلَى أَلْكِلْهِ بِنَ ٥ بِبِسَمَا اَشُنَرَوْا بِهِ عَأَنفُسَهُمُو أَنْ يَكَفُرُوا بِهِ ۖ أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ ۖ أَنْ زَلَ أَلَّهُ بَعَنِّيًّا أَنُ يَبُنَزِّلَ أَلَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلَىٰ مَنَّ يَتَنْكَ أَ مِنْعِبَادِوْء فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰغَضَبِّ وَلِلْبِكِنِوَيِنَ عَذَابُُ مُّهِينُ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَمُهُمَّةَ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنْ زَلَ أَنَّهُ فَالُواْ ثُومِنُ بِمَآ أَنُـزِلَ عَلَيْـنَا وَيَكْفُدُونَ بِمَا وَرَآءَهُو ۖ وَهُوَ أَكُوتَٰكُ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلِمَ نَقَتُ تُلُونَ أَنْبِكَ آءَ أَللَّهِ مِن فَبَلُ إِن . كُنتُم مَّوْمِنِينَ ۞ وَلَقَدُ جَاءً كُم

وَلَقَدُ جَآءَ كُم مُّوسِيٰ بِالْبَيِّنَاتِ

ثُمَّ اتَّخَذ نُّهُ الْعِهُ لَ مِن بعَدِهِ و وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ " اللهِ عَلَهُ مَا اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَإِذَ اَخَذَنَا مِيثَاثَكُورُ وَ رَفَعَـٰنَا فَوُفَكُمُ الطُّورَ ّخُذُواْ مَآءَ اتَيُنَاكُم بِثُوَةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشَـرِ بُواْسِكُ قُلُوبِهِ مُ الْمِحِـٰلَ بِكُفْرِهِـمُ قُلُــ بِبِسَكَمَا يَامُرُكُم بِهِ مَ إِيمَانَكُمُ وَ إِن كُنتُم مُُّومِنِ بِنَ ٣ قُلِ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْأَخِرَةُ عِندَ أَلْتُوخَا لِصَةً مِّن دُونِ إِلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمُؤْتَ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ٣٠٠٠ وَلَنَ يَتَكَنَّوُهُ أَبُدًا بِمَا قَدَّمَتَ آيُدِبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وِالظَّالِمِينَ ٥ وَلَتِجَدَنَّهُ مُوَ أَخْرَصَ أَلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوٰةٌ ۗ وَمِنَ ٱلذِبنَ أَشْرَكُواْ بَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوَيُعَكَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَخِرِجِهِ مِنَ أَلْعَـذَابِ أَنْ يَعُـكَمَّرٌ وَاللَّهُ بَصِيرٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِ بَرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ إِسَّهِ مُصَدِقًا لِمَّا بَبُنَ يَدُيْهِ وَهُدًى وَبُشُرِي لِلْمُومِنِ بِنَ ۗ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلهِ وَمَلَإِ كَتِهِ وَ وَرُسُ لِهِ وَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَ آمِلَ فَإِنَّ أَلَّكَ عَدُوٌّ لِّلْبَكِ فِيرِينَّ ۞ وَلَقَدَ آنزَلْنَآ إِلَيِّكَ ءَايَنْتِ بَيِّنَاتٌ وَمَا يَكُفُنُرُ بِهَا إِلَّا أَلْفَاسِقُونَ ۗ ۞ أُوَكُلَّمَا عَلَهَدُ وا عَهَدًا نَّبَذَهُ و فَي بِنُّ مِّنَّهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمُ لَا يُومِـنُونَ 🕥 وَلَتَا جَآءَ هُــة

وَلَمَتَا جَاءَ هُـــمُ رَسُولٌ مِّنْعِندِ اِللَّهِ مُصَدِّقُ لِيَّا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقِ " مِنَ أَلَذِ بِنَ أُوْتُوا أَ لَكِتَكِ كِتَبُ أَنَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ 🕲 وَاتَّبَعُواْ مَا تَنَّالُوا ۖ الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَكِ سُلَيْمَانٌ وَمَاكَفَوَ سُلِيَمُكُنُ وَلَاكِنَّ أَلشَّ يَلطِينَ كَفَرُواْ يُعَـ لِمُونَ أَلنَّاسَ أُلسِّحُ رَ وَمَآ أُن زِلَ عَلَى أَلْمُلَكَّ يَنِ بِبَابِلَ هــَــارُوتَ وَمَارُونَ ۚ وَمَا يُعَالِمُننِ مِنَ ٱحَـَدٍ حَتَّى يَقُولًا ۚ إِنَّمَا نَحَنُ فِتْ نَةٌ ۗ فَلَا تَكَ فُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّوقُونَ بِهِ عَ بَبْنَ أَلْتُرْءِ وَذَوْجِهِ ٥ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ ٤ مِنَ اَحَد إِلَّا بِإِذَ زِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَحُهُمُ ۖ وَلَقَدْ عَـلِمُواْ لَمَنِ إِشْ تَبِرْكِهُ مَا لَهُ وَفِي إِلَا خِيرَةٍ مِنْ خَيَاتِيٌّ وَلَهِيسَ كَمَا شَرَوًا بِهِ عَ أَنفُسَهُ مَ لَوَ كَانُوا يَعَلَمُونَ ١٠ وَلَوَ أَنَّهُمُ وَ ءَامَنُواْ وَاتَّـعَوَاْ لَمَنُوبَةٌ مِّنْ عِندِ إِللَّهِ خَـبُرٌ لَّوَ كَانُواْ يَعُـُ لَمُونَ ۞ يَكَأَيُّهُمَا أَلَذِبِنَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلَّبِ لِفِرِينَ عَذَابُ اَلِيكُمْ ۞ مَّا يَوَدُّ الذِبنَ كَفَرُواْ مِنَ آهُـلِ اللَّحِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن رَبِكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُ 

مَا نَنْسَخُ مِنَ - ايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاتِ بِخَيْرِمِّنُهَا أَوُمِثُلِهَا أَلَمُ تَعُلَمَ أَنَّ أَلَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلْمُ تَعَلَّمَ آنَّ أَنَّهَ لَهُ مُ مُلُكُ ۚ السَّكَ عَالِبَ مَا وَالْارْضِ وَمَا لَكُمُ مِّن دُونِ أِللَّهِ مِنْ وَرَلِيِّ وَلَا نَصِيرٌ ۞ آمَ تُويدُونَ أَن تَسَّـَالُواْ رَسُولَكُمْ كَا سُبِلَ مُوسِيٰ مِن قَبُلُ وَمَنْ تَيْنَبَدَ لِ إِلْكُفْرَ بِالِا يمنِن فَقَدَ ضَّلَ سَوَآءَ أَلْسَبِيلٌ ۞ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ آهُـلِ اللِّي تَنْبِ لَوْ يَرُدُّ وَنَكُمْ مِّنْ بَعَـدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفنسِهِم مِّنْ بَعُدِ مَا تَبَكِّنَ لَحُهُمُ أَلْحَقُّ فَاعُفُواْ وَاصَّفَحُواْ حَتَّىٰ يَا فِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ يِّ إِنَّ أَلَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَكْءٍ قَدِيثٌ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَا نُوا الزَّكُواةُ وَمَا ثُفَتَدِّمُواْ لِأَ نَفْسِكُم مِّنُ خَيْرِ شَجِدُ وهُ عِنْدَ أَلْلَهُ ۚ إِنَّ أَلْلَهَ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ أَنْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَلْمِي تِلْكَ أَمَانِيتُهُمٌّ قُلُ هَا تُوا بُرَّهَانَكُمُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُمُ وَإِن كُنتُمْ صَلَدِ قِبِنَ ١ يَلِي مَنَ ٱسُلَمَ وَجُهَهُ وَلِيهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ الْجُـرُهُ وعِندَ رَبِّهِ ع وَلَاخَوُفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ بَحُزَنُونَ ٣ وَقَالَتِ اِلْيَهُودُ لَيُسَتِ اِلنَّصَارِيٰ عَلَىٰ شُے ُ وَقَالَتِ اِلنَّصَارِيٰ لَيُسَتِ اللَّهِ وُدُ عَلَى شَيْءً وِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلۡكِتَكِ كَذَا لِكَ قَالَ أَلْذِبِنَ لَا يَعَلَمُونَ مِثَلَ فَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحَكُمُ وَبَبْنَهُمُ بَوِّمَ أَلْقِيَامَةِ فِيهَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ وَمَنَ اَظُلُّمُ.

## الثمن السادس من الحزب الثاني

وَمَنَ أَظُلُّمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَجِٰدَ أَلْتَهِ أَنَّ يُذَّكُو فِبهَا اَسِّمُهُۥ وَسَعِىٰكِ خَرَا بِهَ ۖ أ أُوْلَٰإِكَ مَاكَانَ لَهَـُمُۥ أَنْ يَدْخُلُوهَاۤ إِلَّاخَاۤ بِفِينَّ لَهُمۡ فِ اِلدُّنْيِا خِزْئٌ وَلَهُمُ فِي إِلَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِبٌ ١ وَلِلهِ إِلْمُشَرِقُ وَالْمُغْرِبُ ۖ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجُهُ أَللَّهُ ۚ إِنَّ أَللَّهَ وَاسِبُعُ عَلِيمٌ ١٠٠٠ وَقَا لُوا المُخَدَ أَلْنَهُ وَلَدًا سُبْعَكُ وَبَلِلَّهُ وَمَا فِي إِلسَّمَوْاتِ وَ الْارْضِّ كُلُّ لَّهُ وَقَانِنُونَ اللهِ عَالِمَ السَّمَاوَاتِ وَالْارْضُّ وَإِذَا قَضِينَ أَمْرًا فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ وَكُنَّ فَيَكُونٌ ۞ وَقَالَ أَلَدِ بِنَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا أَلَّهُ أَوْ تَانِينَآءَايَةٌ كُذَالِكَ قَالَ ٱلذِبنَ مِن قَبَالِهِ م مِّثُلَ قَوْلِهِمٌ نَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ فَ لَهُ بَيَّتَ الْآيَاتِ لِفَوَمْ يُوفِنُونَ ﴿ إِنَّ آرُسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِ بِرًا وَنَـذِ بِرًا ۖ وَلَا تَسَّـُ لَكَ عَنَ اَصْحَبِ الْجَحِيمِ ۗ ۞ وَلَن تَرْضِيٰعَنكَ أَلۡبَهُودُ وَلَا أَلنَّصَـٰرِىٰ حَتَّىٰتَتَّبِعَ مِلَّنَهُمٌّ قُلِ إِنَّ هُدَى أَلَّهِ هُوَ أَلْهُ دِيٌّ وَلَبِنِ إِنَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعُدَ أَلَذِك جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ أَنتُهِ مِنْ قَرِلِيِّ وَلَانصِيّرٍ ﴿ اللَّهِ بِنَ النَّهِ مُمّ اْلَكِنَابَ يَتَالُوْنَهُۥ حَقَّ لِلْوَتِهِۦٓ أَوْلَلِكَ يُومِنُونَ بِيرِۦ وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِۦ فَأُوْلَكِكَ هُمُ الْخَلِيرُونَ ۞ يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ اَذَكُرُواْ نِعُسَمَتِي ٱلِنَهُ أَنْعَمَٰتُ عَلَيْكُو ۗ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُم عَلَى أَلْعَالَمِبنَّ ۞ وَانَّقَوُا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفُسُّعَن نَّفَسٍ شَيْءًا وَلَا يُقْبُلُ مِنْهَا عَدْلُ وُلَانَفَعُهُا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ 🐨 وَإِذِ إِبْنِكِيَّ

## التمن السابع من الحزب الثاني

وَإِذِ إِبْنَالِيَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ و بِكَالِمَاتِ فَأَنْتَهُ نَتَهُ قَالَ إِلَيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّبَتِّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهُدِي أَلظُّلَامِينَ ۞ وَإِذْجَعَلْنَا أَلْبَيْتَ مَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمُّنَا وَاتَّخَذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِبِمَ مُصَلَّى ۗ وَعَهِدُنَآ إِلَىٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَ طَهِ رَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالْعَلَكِفِينَ وَالرُّكَّعِ إِلسُّجُودِّ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِهِمُ رَبِّ إِجُعَلَهَاذَا بَلَدًا ـ امِنَا وَارْزُقَ اَهُـٰلَهُ ومِنَ أَ لَثُمَّ رَاتِ مَنَ ـ امَنَ مِنَّهُم بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ اِلْآخِرُ قَالَ وَمَنكَ فَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلَا ثُمَّ أَضُطَرُهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ إِلنَّارِّ وَبِهِسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ وَإِذْ بَرُفَعُ إِبْرَاهِمُمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ أَلْبَبُتِ وَإِسْمَاعِيلٌ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْهَمِيعُ ۚ الْعَلِمُ ۚ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّتِيَتِنَا ٓ أُمُّنَةَ مُسُلِمَةً لَّكَ ۗ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَّا وَتُبُ عَلَيْنَآ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ أَلْتَوَابُ الرَّحِبُمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِبهِمُ رَسُولًا مِّنَهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ وَ ءَايَانِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَابَ وَالْحِكَمَةَ وَيُنَوِّكِهِ مُرَّةً إِنَّكَ أَنْتَ أَلْعَنِ بِزُ الْحَكِبُمُ ۞ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِبِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ و وَلَقَادِ الصَّطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنبِّ وَإِنَّهُ و فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ أَلْصَالِحِبِنَّ ۞ إِذْ قَالَ لَهُو رَبُّهُ وَأَسَالِمَ ۗ قَالَ اللَّهِ وَيَبُهُ وَأَنسَالِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعُالَمِ بِنُ ۞ وَأُوْمِيْ بِهَاۤ إِبْرَاهِمُ بَنِيةٌ وَيَعْفُوبُ يَلْبَنِي إِنَّ أَلَّهَ اَصَطَفِىٰلَكُمُ الدِّبِنَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسُلِمُونَّ ۞ أُمَّ كُنتُمُ

أُمُّ كُنتُمُ شُهُلَاآةَ إذْ حَضَرَ يَعُ قُوبَ أَلْمُوَّتُ إِذْ قَالَ لِبَيْنِيهِ مَا تَعَـُّبُدُ وِنَ مِنْ بَعُـُدِتٌ قَالُوُا نَعَـُبُدُ إِلَهَاكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ۞ نِلْكَ أَمَّتُهُ ۚ قَدْ خَلَتُ لَمَا كَسَبَتَ وَلَكُمْ مَّا كُلَّتَ بُنُّمْ وَلَا تُشْنَالُونَ عَمَّاكَ انُواْ يَعَمَّالُونَ ۖ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوَنَصَارِي نَهَ تَدُوّا قُلُ بَلِّ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ كَنِيضًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ أَلْمُشُورِكِهِنَّ ۞ فَوُلْوُا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنُ زِلَ إِلْيَنَا وَمَآ أُنْزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَاهِبِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْـ قُوبَ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوسِىٰ وَعِيسِىٰ وَمَا أَوْتِي أَلْتَبِبُونَ مِن رَّيِتهِ مَ لَا نُفَرِّقُ بَبْنَ أَحَدِ مِنْهُ مَ وَنَحَنُ لَهُ ومُسَامِهُونَ ۞ فَإِنَ امَنُواْ بِمِثَلِ مَآءَامَننُمُ بِهِ مُفَتَدِ إِهُ نَنَدَ وَأَ وَإِن نَوَلُّواْ فَإِنْمَا هُمْ لِهِ شِقَاقٌ فَسَبَجَ فِي كَهُمُ أَلْلَهُ وَهُوَ أَلْسَمِيعُ أَلْعَالِيمٌ ١ صِبْغَةَ أَلْتُهُ وَمَنَ اَحُسَنُ مِنَ أَلْتُهِ صِبْغَةً ۗ وَنَخَنُ لَهُ وعَلِيدُ وِنَ ۗ ۞ قُلَ اَثْحَاجُونَنَافِي اِللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُهُ مَ أَعْمَالُكُمُ وَنَخَرُ لَكُومُ كُلُكُمُ اللَّهُ وَمُخْلِصُونَ ۞ أَمْرُ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِبُمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْعَانَ وَيَعُـقُوبَ وَالْاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَابِرَيْ قُلَ- آنتُمُ وَأَعُلَمُ أَمِرِ إِنَّهُ ۗ وَمَنَ اَظُلَّمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ و مِنَ أَللَّهِ وَمَا أَللَّهُ ۚ بِغَـٰ لِفِلِ عَمَّا تَعَـُ مَا وُنَّ ۞ لِلَّكَ أَمُّتُهُ ۚ قَدْ خَلَتُ لَهَـٰ امَا كَسَبَتُ وَلَكُمُ مَّا كُسَبُتُمُ وَلَا تُسُئَالُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥